(للدار ميز التحب اقدُلُ الدَّالِدُ إِذَا اللَّهُ عَدَّرُسُولَ لِلهِ • وَلَوْلارَحَمُّ اللهِ العام كأفنان والدكنر الْحِنْ النَّحِيمَ • كَمَا قُلْمُهَا وَبُكّا لغتر ومنالذب ولغت ومن سعوكاللسد عَبْ و انَّ الَّذِي يَحْسُونُ وَيَهُمْ بِالْعَنِينَ كر ، رَيَّاللهُ وَمَالُوفِيقِيا وماالمسرالامزعندالدالع بزللكم المروكانا رتبالاعقالنا فت للقرا وَعَنَا رَحَنَكَ مِنَ الْعُورِ الْكَافِينَ \* عَلَاللَّهِ تُو رثبا افتح نتيناً وَمَن قومنا الحق وَانتَ صَالِفا المِين

قَلْعُورَ فِي لَا اللَّهُ الْمُعْرَكِلَيْهِ نُوكَلُّتُ وَالْمُهُ مَثَابِ \* قُلْ عَبْنَيَا فَلُهُ عَلَيْهِ مِنْ وَكُلُّ الْمُتَوكِّلُ الْمُتَوكِلُونَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعِيمَ الوكيل مسكلك بعة منك وفضار ورضوانا وسكلاة مِنْ كُلِّسُونَ فِالدِّنْ الْمُلْفَى وَمُأْلِينِهَا فَالْكَ ذُوفَضَال عَظْبُ ﴿ حَبْنِي للْهُ آمَتُ بَاللَّهِ وَرَصَيْتُ بَاللَّهِ توكات عالله ما المالة الأوة الأمامة الاعكم الإلله آمرًا لأنعب واللاآباء ذلك الدين العنم ولكو ٱلْكُونَاسُ لَا يَعْلَمُ لَنَّ اللَّهِ السَّالِكَةِ السَّرَّى مِنَ ٱلمُونِينِ الفشهد وآمواكم بالدلات يتأللون في سيلاليه مَعَتَكُونَ وَمُعَنَكُونَ وَعَدَّاعَكَ وَعَدَّاعَكَ حَقًّا فَالْتُورَة وَالْاجِيرَ والغراد ومناوف بعهدوم الدفاستد فاستدروا ببعث الَّذِي بَأَنِيمُ بِرُودُلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظَيْمِ \* النَّآبُولَ الغايدون للحامدون الشايخون الزاكعون المتاجدون الامرة والمعروي والتاعون عزالن كرواعنا فغلود لحِدُ وُدِ اللَّهِ وَكَبِّرِ الْمُؤْمِنِينَ \* قَدْ اَفْ لَمِّ اللَّهُ مِنْوُكَ الذَّيْنَ هُمْ في مِهَا لَا نَهِ مِنْ أَصْعُونَ \* وَلَكَذِبَ هُ عَزَاللَّغُو مُعْضُونَ \* وَالَّذِينَ هُرُ لِلْزِكُو فَأَعِلُولَ وَ وَالَّذِينَ هُمُ لفرف ما ما فيلود والاعلاد وكبه اوما ملكتا عانه فأنه عَرُمُلُومُانَ \* فَيَزَابِنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُ الْعَادُورَ » وَالْذِينَامُ إِلَمَا نَا بِهِمْ وَعَهْدُمْ رَاعُونَ \* وَالذِينَ مُ عَلَيْسَلُوا تَعِيْمُ يَخَافِظُونَ ﴿ اوْلَيْكَ عُوَالُوارِيوْكَ ا الذن يربون الغردوس مرفيها خالبون ، إن المسلم وَالْمُسْلَاتِ وَالْوَمِنِينَ وَالْوَمِنَاتِ وَالْعَثَانِينَ وَالْعَانِيَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْعَبَادِفَاتِ وَالصَّارِيَ وللمتابرات والخآسعين ولكاشعات وللمسدقين فلنتبيا والصاغين والصاغات والماضلين ووجهم والحافظة والذاكرين الله كثيرًا والناكرات أعَنَا الله لمنه معنفي وَأَخْرًا عَظَمًا \* الْمَالَانْ مَا نَالَانْ مَا نَالُونَ مَا نَالُونَ مَا نَالُونَ مَا فَا مَا الْمُسْتَهُ الشرروعًا \* وَإِذَا مَنْ مُاكِنَدُ مُنَوعًا \* الْأَلْلُمُ لَالْرُ الذَّيْهُم عَلَى الدَّنهِ مِ كَانُونَ . وَالَّذِينَ فِي مُوالْمِهِ عَلَى مَعْلُورُ لِلسَّآئِلُ وَالْجُرُومِ \* وَالَّذِينَ لَصَدَّوْنَ بَوْمِ الْدَيْنَ \* وَالَّذِنَ مُ مِنْ عَذَا بِ رَبِهِم مُسْفِعُونَ \* إِنْ عَنَابِ رَبِهِ عَنْهُمُ أُمُونِ • وَاللَّذِيْ الْمُرْافِرُوكِهِمْ عَافْظُونَ الاعلى زواجه وما ملك عانه فانهم غركلومات

عَيْنَا بَنْعُ وَزَاءَ ذَلِكَ فَأُولَنَكَ هُوالْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُـ لاماناته وعد فر راعون م والدَّن مرسها دانيه قَاعُونَ \* وَالَّذِينَهُ عَلَى صَلَّاتِهِ مَكَا فِعُلُونَ \* أُولِنُكُ في جَنَّاتِ مُكُرِّمُونَ \* اللَّهُ لَا إِنَّاكَ صِمَّةً لَلْوَفِ وَعَلَيْهُ السُّوقِ وَيُبَّاتَ الْعِيمُ وَدُوَّامَ الْفِكُو وَتَسْلَلُكُ سِرَالِاسْرَا رِالْمَانِعِ مِنَالِامِ رَحَةً لِأَبْكُونَ لَنَا مَعَ الدَّب الألعت قراره واحتنا واحدنا إلى العل بن الحكمات الني بسكلت كاكنا عَلَيْسًان دسولك والتكت بعين الراهب مَ خَلِيلَانَ فَأَنْهُ فَأَنْ فَأَنْ الْنَ عَا عِلْكَ لَلْنَاسِ المامًا قُلُ وَمِنْ ذُرْتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهَدُى الْفَالِلِينَ \* فَلَجْعَلْنَا مِنْ الْحُسْمِيْنِ \* مِنْ ذُرِّيَّةٍ وَمَنْ دُرِّيِّمُ أَدُوَّ وَتَوْجَ واسلك بياسكيلاً في المنقين ، بيساله الرمن العب والله تصيرالعباد له الدين يعولون رَّمَا إَنَا أَنَا أَنَا أَنَا فاغفزكنا ذنوتنا وقناعكا تبالتار لا العباريت والمسادفين والعانين والمنعقين والمستعفرين الأسار و شهداند الالدالاموراللوكة واولوالعل فأعا بالعسط لاالكالا فوالع بزاعكم د

اتَالدَينَ عِنْدَا لَلْمِ الْأَمِينُ لَامْ ﴿ اللَّهِ فَكُلِّقَ السَّمْوَاتِ والأمن وآخيلا فياللبل والنما ولأنات لاولما لآنماب \* ٱلدَّنَ لَذُ كُولَ لِلهِ قِمَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُولُهِ مِ وَيَعَكُمُ وَلَ فَيَخَلُوا الشَّهُواتِ وَالأَرْضِ رَبَّتَ مَا خَلَقْتُ هَٰذَكَا طَلُوسُحَانَكَ فَقَنَاعَنَاكَ النَّادِ « رَّنَا اللَّهُ مَن مَدِ خَلَ النَّا رَفَعَ مَا خَرَيَّهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ انْصَادِ ﴿ رَبُّنَا انَّنَا سَمَعْنَا مُنَادِيًا مِنَا وَيَا مِنَا وَيَا مِنَا وَيَا مِنَا وَيَ للايمان أن المنوكر يجم فأمنا ريّنا فأعفر كنا ذوبي وَلَمْ عِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوادِ " رَبِّنا وَتُوفِّنا مِعَ الأرادِ " رُبِّنا وَانْنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى مُسُلِكَ وَلا عَنَا يَوْ وَالْعَنِيدَ الْأَلْكَ لَا عَلَيْ المبعاد \* رَبَّا انْيَا فِي الدُّنِّي حَسَّنَهُ وَفِي الْآخِيرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَا سَأَلْنَاذِ \* رَبِّنَا اغْفِرُ لِنَّا ذُنُوبَنَا واسراقنا في احرنا ومنت افعامنا وانضرنا على لعوم الكافرين \* رَمَّنَا لَا تُوْكَ خُذُنَا إِنْ سَيَنَا أُولَحُظَّانَا رَبُّنَا وَلا عَسَا عَلَى الصَّاكَا عَلَى الدِّينَ مِعْلَنَا رَبَّ وَلا حَلْنَا مَا لا مَا قَدَ لَنَا يُر وَاعْفَى واعفراتا وارتمنا انتمولينا فانفرنا على القوم الكافري

رَبُّنَا لَا رَعُ قَالُومَنَا بَعَدَاذِ عَدَيْنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَدَنْكَ رحمرانك استا لوكاب و ربا الك عامع الناير ليوم لارتب فيه إنا لله لايخلف الميعاد و رَبُّنا أمَّنا بناآزنت وابتعنا الرسول فاكتبنامع الشاهدي مه وَمَا لَنَا لَا نَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْكِنَّ وَنَظَمَّعُ انَ يُدْخِلِنَا رَبُّنَا مَعَ الْعَوْرُ الصَّالِحِينَ \* قَانَا بَهُ مُ اللَّهُ بماقا لواجناب تحري من تحييها الانهار خالدين فيها ودلكَ جَرّاء المستنبين . وكالمونى الوران كنت أمَّتُ بالله فَعَلَه تُو كُلُواان كُنتُم سَلِينَ " فَعَالُوا عَلَيْهِ وَكُلَّا رَبَّ لَا يَعْمَلُنَّا فَنِكُمُّ لِلْعَوْمِ العَلَالِينَ ﴿ وَنَجْنَا بِرَحْمَدَكُ مِنَ الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ الْكَالُونِ الْمَا رَبَّاعَلَيْكَ وَكُلَّنَا وَالْمُكَ آنَيْنَا وَالْمُكَ آنَيْنَا وَالْمُكَ الْمُعَمُّدُ " كبنا المجعكنا فيت اللذي كفتروا وأغف ركنا لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْ كَنَا مِنْ الْرَبَّا رَشَدًا ﴿ رَبُّنَا امَّنَا فَأَعْفِرُلْنَا وَآرْمَنَا وَأَنْتَ فِيوَالْوَاحِينَ \* رَبَا اصِ عَنَاعَنَا بَ جَعَتَهُمُ الْعَلَايَهَا كَالْفَرْمَاهُ

المالاً، تَ سُنتَعَرًا وَمُعَامًا \* رَبُّنا هِ سُنكا مِن أزولجا وذرياتنا فرقاعن واجتليا المنقني ماما ه رَمَّنَا وسَعْتَ كُلُّ مَي وَرَحَهُ وَعَلَّا فَأَعْفِرُ لِلَّذَينَ ثَانُوا والتعواسكلك وقهم عذا تاعجت " رَسَا وآدخلهم تخادعد يالني وعدتهم وسمع كمرابانهم وأزوج ودركان الكات العرب الكيم و وقع التعاد وَمَنْ فَوَالْمُتَ يَنَّا لِ بُومَتْ فَقَدْرَ مَنَّهُ وَذَلِكَ هُوَالْفُورُ العظيم \* رَبُّنَا اكتف عَنَّا الْعَنَّا بِالْمُومِنُونَ \* كرنااعفالنا ولاخاتا الذن سنعونا بالاعان ولاععا في قلونيا علو للذي آمنوا رَبُّنا إِنَّكَ رَوْفُ رَجَّتِم " رَيًا عَلَىٰ تُوكِلُ وَكُلُ وَاللَّهُ النَّا وَاللَّهُ الْعَيْرُ \* رَبّا لَاجْعَلْنَا فِي لَلَّانَ كَعَنَّهُ وَالْآَعِفُولَنَّا رَبًّا الْكَاسَالْعَرِيوْلْكُكُم \* رَبُّنَا آعِيمُ لَنَا نُورُتَنَا وَاعْفِلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّسَى فِدَر و للسَّلِقِ الْحِمَالَةِ مِ قُلْمُواللهُ احْدُ وَالْحَامِ وَ الْمَاحِنُ \* لِيسَلِيلُهُ الْحِيرُ الرَّحِيرُ الرَّحِيرُ الرَّحِيرُ فَلَاعُوذُ رَبِّ الْعَلَقِ، الْمَاتَعِ، الْمَاتِعِ، الْمَاتِعِ، الْمَاتِعِ، الْمُتَاتِعِ، الْمُتَاتِعِ، الْمُتَاتِعِ، قلاعود بركالناس الملجود سي السالم التعزال

الخشند للعالذى تنكقا لتتموات وألآرض وتبغشك العُلُما ت وَالنور مُمَ الدِّن كَعُدُوا رَبِيم يعدلون و، هُوَالَّذِي كَلَفْكُ مِن طِين لَرِّ فَضَيْ آخَلَا وَآجَلُ سُمَّ عِنْدُ وَأَنْهُ مُلْرُونَ \* وَهُوَاللَّهُ فِي النَّمُواتِ وَفِي لاَرْضِ مِن مُلْ مِن كُورَ وَجَعَرَكُ وَتَعَلَّمُ فَالْكَسِبُونَ » الحَدُنْدُ الذي هَ مَا نَا لَمُنَا وَمَا كَا لِنَهَ تَ دِي الله الله المنوا وعلوالم العمالي بيديه وبه باعامه مريخ ي من تحتيه الانهار في حيات النعب المعام ميها « وتعليم ميها النعب وتعليم ميها سَلَامٌ وَاخِرُ دَعُولِهِ لَانَ الْخَدُلِيةِ رَبِ الْعَالَكِينَ \* و وقُلِ الحسَّمَدُ لِلْهِ الذِي أَرْسَجَيْدُ وَلَدًا وَلَمْ بَكُنْ لَهُ \* شَرَيْكَ فَالْمُلْكُ وَلَرْ بَكُنْ لَهُ وَلَى مِنَ الْلَالِ وَكُنِّينَ تكبيرا و لفتندند الذي الذي الآن الخاج والمختل لاعومات الدركا ساسد ما مدلان وَيُدَيِّرَ الْوَمْنِينَ الْدَينَ يَعْمَلُونَ الْعَمَا لَمَا تِنَانَ لَمُ الجمَّا عَسَامًا كَتْ ثَافِهِ إِنَّا \* قَالُكُذُ للدُوسَلَامُ

عَلَيْنَادَ الْدَيَّاصُطَفَى اللهُ خَيْرًا مَا بِسُرِكُونَ ﴿ الكذنية الدعلة ما فالسمران ومَا فالأرض وَلَهُ الحَدُ فَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِّيرُ ﴿ يَعْمَامُنَا يَبِلِ فِالْآرْضِ وماتخ يمنها وماينال منالسماء وماتعرج فيها ومو التَحَالُغَفُورُ \* الْمُدُقِدُ فَاطْ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ساعللكلا كالدرسك اولح الجفية مسنى وثلوت ورماع رَيدُفَا لِمُعَالِمُنَا يُنَا وُ النَّالِينَ عَلَى النَّا النَّا النَّالِينَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال مَا يَعْتُمُ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَوْمُمُ لَكُمَّا وَمَا يُسُلِّ فلامر بسل له مؤتفان وهوالعربر المكيره صرباله مَلَوْعَنْدًا عَلُوكًا لا يُعَدِّدُ كُلِي سَيْ وَمَنْ رَزْفَا مِنَا وزيًا حَسَنًا فَهُوسُفُونَهُ وَجَعُرًا مُلْسَتُونَ أَكُلُ لله بَاكْرُهُ لانعَلَونَ \* وَقَالُوا الْحَدُ للدالَّذِي مَدُقَنَا وَعَنَ وَأُورَتُنَا الأَرْمَى مُنْدَوً مِنَا لِمُنْدِحَتُ نَفَا وُ فَتُعَلِّمُ الْعَامِلِينَ مِ وَتَكَالِلُكُهُ مَا فَيَرَ من ولالعرس سيحون تحدر بهم وقعتي سنة ما لمو وقبل المدرّ الماكن ما هوالح لاالمالام 

سَلَمُ الْحُدُ رَبِيًّا لَتَمُواْتِ وَرُبًّا لَارْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَلَهُ أَلَكُمْ يَآءٌ فِالنَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُوَ العَيْرِ لَلْكُنِّ \* مُسَجًّا وَ اللَّهُ مِنْ مُسُولُ وَحَبَّرَ تصبيران ، وَلَهُ لَكُورُ فَالْتُمَوْاتَ وَالْازْصَ وَعَسَا وَحَيْنَ عُلْهِرُونَ \* يَخْيَحُ الْحَيْ مِنَ الْمِتْ وَيُخْيَحُ الْمُثَّ عَالِي وَعِي الْارْمُولَةِ مُولِقًا وَكُذَلِكَ عَرَجُونَ ﴿ مُعَانَ رَبُّكُ رَبُّ لِعِنْ عَايِمَ عَوْنَ \* وَسُكُمْ عَلَيْ لُمُنْكِرِ مَا لَا مُعَلِّي لَاسْكِيرَ وَالْمِدُلِّهِ رَبِّالْعَالَمِينَ